القصير التيني والتناف المنافة الأولى المنافة الأولى المنافة الأولى المنافة الأولى

موسكفالألول

عبد محمّ جودة السحار

- 17

## منمأن ألح أأخير

## مقرمة

أخذت مكتبة الطفل في السنوات الأعيرة تنمو وتنسع ، وكان اعتمادها في جملته على القصص ، وكان جل هذا القصص مترجمًا أو معربًا .

وفي القرآن الكريم قصص رائع جميل ، قلم لا يــأخذ مكانــه فــي مكتبــة الطفل؟ و لم لا تنتفع هذه المكتبة بذلك التراث الجميل؟

فكرنا في هذا ، فأخر جنا هذه السلسلة ، ولقد راعينا فيها اعتبارين : الأول : أن تكون النصوص القرآنية هي المتبدر الأول لما نكتب ، إذ كنا نعتقد أن للقرآن في هذه الناجية فكرة تهذيب معينة ، والشاني : أن نحقق السرد الفني للقصص بما يربي في الطفل الشعور الديني ويقوى الحاسة الفنية وينمى الذوق الأدبي ،

وهذه السلسلة ، بأجزائها التمانية عشرة ، هي الحلقة الأولى ؛ وهماك حلقة ثانية وحلقة ثائنة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهي خاصة بقصص السيرة ـ سيرة الرسول على الله . وظهرت في أربعة وعشرين جزءا ؛ وأما الحلقة الثالثة فهي خاصة بالخلقاء الرائسةين وظهرت في عشرين جزءًا ، وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية في جميع العصور . وإننا نتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة الجوية محمد محمد فرج الذي

اقترح علينا إخراج هذه الحلقة . ونرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير ، والله ولى التوفيق .

المؤلف ( موسى والألواح ) نَجَّى الله بنى إسرائيلَ على يَدَى مُوسَى ، وأخرَجَهُم من عَذَابِ فرعَونَ هم في مِصْر ، وسار بهم موسى إلى صحراء طور سينا ، التي بها جبَلُ الطور الذي كلّمَه الله فيه أوَّل مرة ، وأمَرَه أن يذهب إلى مصر ليُنقِذَ بنى إسرائيل ، ويُخرجَهم منها .

وفي هذه الصحواء لم يكن يوجد ماء ولا نبات ولا شحر ، ولا شيء يأكله أو يَشربه بنو إسرائيل ، فاعطاهم الله من عِندِه طعامًا آخَرَ لذيذا ، مُكوَّنا من طيور السَّمَّان والعسل . ينزِلُ عليهم ولا يعرِفون من أين يأتيهم ، وأمر الله موسى أن يَضرب الصَّخرة بعصاه فتفجّرت فيها اثنتا عشرة عينا من المياه العذبة . وكان بنو إسرائيل يتكونون من اثنتي عشرة

أسوة ، فَرَتُب موسى لكلَّ أسرة عينًا من هذه العيون تشرَّبُ منها .

ثم أمَرَهُ الله أن يَصِعَدُ وحده إلى الجبل ، ويأخذ معه عشرة الواح ، ليكتب الله له فيها وصايا تنفعه وتنفع بنسى إسرائيل ، وتُبيّن فيم الحلال والحرام ، والنّافع والضار ، وأخبره أن هذا يحتاج إلى أربّعين ليلة يكون فيها بعيدًا عن قومه على قمّة الجبل .

عند ذلك تجهز موسى لهذه الرحلة الطويلة ، وأخذ الواحه العَشرة ، وزاده لمدة أربعين ليلة ، وقال الأخيه هارون : ابق أنت هنا مع القوم ، ترشِدُهُم وتحافِظ عليهم حتى أعُود .

1

لًا صَعدَ موسى إلى الجَبَل ، اشتاقَ أَن يَرَى إِلَهِهُ الذي يَكُلُمهُ ولا يَرَى إِلَهِهُ الذي يَكُلُمهُ ولا يَرَاهُ . فقال : « رَبِّ أَرِنَى أَنظرٌ إِلَيك » .

قال : « لن ترانى » ( فموسى إنسانٌ ، والإنسانُ لا يُمكِنُه أن يَرَى اللَّه ) « ولكن انظر إلى الجبل » ونظر موسى إلى الجبل تحت قدميه ، فإذا بالجبل يهتزُ ويرتجف ويتفتّ من نظرة الله إليه .

فصُعِقَ موسى ، وأغمِى عليه ، وارتَمى على وجهِه ، وبَقِى هكذا فترة طويلة ، حتى ناداه الله . فسمع نداء مكتوبة ، فوجَدُ الألواحَ مكتوبة ، وفيها أوامِرُ الله له ولِينى إسرائيل ، وإرشادات تُعَرِّفُهم كيف يُصلُون ، وكيف يُعامِلُ بعضهم بعضا ، وكيف يُعامِلُ بعضهم بعضا ، وكيف يُعامِلُ بعضهم بعضا ، وكيف يُداوُونَ المَرضَى منهم ، وكيف يحاربون ... وكل ما يجب عليهم أن يَعرِفُوه ، فَأَخَذَ الأَلواحَ ونزلَ من الجبَلِ ذاهبا إلى بنى إسرائيل .

What was a way of the work of the

وهناك وجدَهُم يعبُدُونَ عِجْلاً من الذَّهبِ يُسمَعُ له صوتٌ عجيب !

غَضِبَ موسى غَضِبًا شديدا ، عندما راى قومه يعبُدونَ العِجُل ، بعدَ ما أرسَلَه الله لإنقاذِهم من فِرْعُون ، وأرْسَلَ لهم طيورَ السَّمَّانِ والعسلَ المُصَقَى لِيأْكُلُوا منها في الصَّحْراء ، ثم كتب لهم هذه الألواح التي في يدِه ليُرشِدَهم ويُعَلَّمَهُم .

أَلْقَى موسى الألواحَ من يدِه ، وأمسكَ بخناقِ أخيه هرون ، وجذب شَعْرَه ، وشَدَّ لِحْيَتُه ، وهو يقولُ له: كيف تركت قومنا يعبُدونَ هذا العِجْل ، وأنت تعرفُ أَنَّ لهم إلمّا في السماء ، هو الذي أرسلنا إلى فرعون .

قال هَرون : « يا بنَ أم ، لا تأخُذُ بِلِحْيَت ي ولا

برأسى » فقد خِفْتُ أن أقولَ لهم: لا تعبُدوا هذا العِجْل ، فيُطِيعُنى بعضُهم ، ويعصينى بعضُهم ، ثم يتعارَكُ هؤلاء وهؤلاء ، ويصبحُ بعضهم لبعض أعداءً ، فتلومُنى على هذا عندما تعود .

قال هَرُون : صَنَعه لهم رَجُلٌ يَقَالَ لَه : ﴿ السَّاهِرِيّ ! ﴾ . فاستدعاهُ موسى ، وسألَه : كيفَ صَنَعتَ هذا العِجل ؟ قال السَّامِرِي : وجدتُ مع القَومِ حُلِيًّا كشيرةً من الذهب ، وصَهَرُتُه ، وصَنَعْتُ منه هذا العِجل .

قال موسسى : ولكن هـذا العِجـل لـه خُـوارٌ كأنّـه عجلٌ حيّ ، فكيفَ جَعَلْتَ له هذا الصوت ؟

قال السامري : لقد نزلَ جبريلُ من السماء ، وكان يمشى على الأرض في هيئة إنسان ، وقد عرفت أنا أن هذا جبريل ، فاخذت قبضة من البراب الذي سار عليه ، وألقيتها على هذا العجل ، فصار يقدر على إخراج هذا الصوت الذي يُشبه خوار الغيران الحيد الحقيقية ، فلما سمعه القوم قالوا : هذا إله . وسَجَدُوا له وعَبَدُوه .

قال له موسى: إنَّ الله سَيْعَذَّبُكَ عَذَابُنَا شَـديدا لأَنك صَنَعَتَ هـذا العِجْلُ بهـذا الشَـكل، حتى إنَّ هَوُلاء الجُهلاءَ اعتَقَدُوا أَنَّه إله .

٤

وعندما هَدَأ موسى ، وذهب عنه الغضب ، تناول الألواح ، وأخذ يقرؤها على بنى إسرائيل ، ويُعلَّمهم ما فيها ، وينظم معيشتهم كما أمره الله فيي هذه الألواح ، ثم سافروا حسى قربوا من فِلسطين فقسمهم فِرقًا لِيتعلَّموا الحرب والقتال ، ذلك أنهم

كانوا ذاهبين إلى أرضِ فِلَسطين ليحاربوا أهلَها ، وقد وكانوا في هذا الوقت كُفَّارًا يعبدون الأصنام ، وقد قال الله لموسى : إنه يجبُ أنا تحاربوا هؤلاء الكفار ، وتأخُذوا هذه الأرض وتسكنوا فيها .

فلمًا أخبرُهم مومنى بذلك قالوا : وهل أخرجتنا من مصر التى فيها جميعُ الخيراتِ ، لتأتى بنا إلى هذه الصحراء ، ثم تقول لنا حاربوا أهلَ فِلسطين . لا لا . ارجع بنا إلى مصر ، فإننا نويد أن نكون عبياً ا لفرعون ، ولا نحبُ أن تُحارِب ونموت !

وكانوا في هذا الوقت جالسين تحت صخد عظيمة ، فنظروا فرأوا هذه الصخرة قد ارتفعت المجورة و المؤون وقفت فوق رءوسهم ، فخافوا أن تَقَعَ علم فتهلكهم جميعا ، فصرخوا وبكوا وولولوا . وقالو أنقِذنا يا موسى . ادع ربَّكَ أن يُنقِذنا ، ولك علم

عهد أن نذهب ونحارب أهل فلسطين كما تأمُّرُنا. عند ذلك دعا موسى ربَّه ألا تسقُط هذه الصَّخرة على قومِه ، فاستَجابَ الله دعاءَه ، وثبَّتَ الصَّخرة في الجوِّ في مكانها ، وبَقِيَت مُعَلَّقة ، لا تنزِلُ ألله رض ، ولا تسقُطُ على بنى إسرائيل .

٥

ولكن بنى إسرائيل بمجرّد أن اطمأنّوا وبَعُـدُوا عن الصّخرة ، عادوا لا يسمعُونَ كلامَ موسى ، ولا نصائِحَه لهم ، وخالفوا أوامِـرَ اللّه المكتوبة فى الألواح ، والنظام الذي أمَرهم به فى حياتهم .

وفى يوم وُجِدَ أحدُهم مقتولًا ، فجاءُوا به إلى موسى، فقال لبنى إسرائيل : مَن منكم قتلَ هذا الرجل؟

وكانوا يعرفونَ أنَّ اللَّه كتب لموسى في الأَلواح : أنَّ مَن يقتلُ إنسانًا بغير ذنب فلا بد أن يُقتَـلَ مثلَـه ، ومَن قَلَعَ عينا ، أو كسر مينًا ، أو خَلَعَ أَذْنَا ، أو قَطَعَ أَنْفًا . لأَى إنسان ، أو جرحَه أَى جُرح في جسمه ، فلا بدَّ أَنْ يَنالَ جزاءَه مثلَما صَنَع .

لذلك لم يقِرُّ أحد أنه قتلَ ذلك الرجل .

فدعا موسى ربَّه أن يُعَرِّفُه من هو القاتِل . فقال لـــه اللَّه : اذْبَحُوا بقرةً واضرِبُوا هذا الميِّتَ بِجِلْدِها ، فإنَّه عندئذ يُخْبِركم هو نفسه من الذي قتله .

« قال موسى لقومِه : إنَّ اللَّه يَأْمُرُكُم أَنْ تَلْبَحُوا بَقَرَةً » . « قَالُوا : أَتَتَخِذُنَا هُزُوا » يعنى هل تسخر منا يا موسى ؟ قالُوا : « أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنْ الجَاهِلِينَ » .

عندئذ أرادُوا أن يُماطِلُوا في المسألة :

« قالوا : ادعُ لنا ربَّكَ يُبيِّن لنا ما هي ً » . قال : إنه يقول إنها بقرةٌ متوسِّطةُ السِّن ، لا هي عجوزٌ ولا هي صغيرة . قالوا: « ادغ لنا ربَّك يبينْ لنا ما لونها » . قال: « إنه يقول إنها بقرة صفراءُ فاقعٌ لونها تسـرُّ الناظرين » .

قالوا: « ادعُ لنا ربَّك يُبيّن لنا منا هني، إنَّ البقر تشابه علينا ، وإنَّا إن شاءَ اللَّه لمهتدُون .

قال : إنه يقول إنها بقرةٌ لا تجـرُ المحـراث ولا تديـرُ الساقية .

وعندَ ذلك فقط رضوا أن يذبحوا هذه البقرة ، فذبحوها ، وأخذ موسى جلّدها وضرب بـه القتيـل ، فنطق ودلٌ على من قَتله . فأخذه موسى وقتله . وعاد بنو إسرائيل يقولون لموسى: لقد أخرَجْتنا من مصر الجميلة ذات الظّلال والأنهار ، وجنت بنا إلى هذه الصحراء ، والشمس تُحرِقْنا فيها . فدعا موسى ربّه فارسل السّحاب ، يُظلّلُ بني إسرائيل ويحميهم من الشمس .

ولكنهم عادوا يقولون لموسى : لقد أخرجتنا من مصر وفيها كل الثمرات والخيرات والأطعمة ، وجئت بنا إلى هذه الصحراء التي لا نجد فيها شيئا مما تعودنا أكله من الفول والعدس والتوم والبصل .

فسأل موسى ربّه فى ذلك ، فقال له : قــل نهـم إن كانوا يُريدون هذه الأشياءَ فليرجعوا إلى مصر ، ففيها كل ما يطلبون . فلما قال هم مومسى ذلك قالوا : وهمل نستطيع الآن أن نَرجعَ إلى مصرَ بعدَ أن أخرَجتَنا منها ، إننا لو رجعنا إليها لذبحونا ذبحا .

## ٧

وفي يوم. من الأيام جمعَهم موسى جميعا ، وقال لهم :

ــ إِنَّ اللَّهُ رَبَّكُم يَأْمُرُكُم أَنْ تَدَخَلُوا أَرْضَ فَلَسَطِينَ ، وأَنْ تَحَارِبُوا أَهِلُهَا الْكُفَّارَ وتسكنوا فيها .

عندَ ذلك خافوا وارتعشوا ، ولم يرضُوا أبدا .

« قالوا : يا موسى إنَّ فيها قومًا جَبَّارِينَ ، وإنَّا لَـنَ نَدَخُلَها حتى يخرجـوا منها . فيان يخرُجُوا منهـا فإنَّا داخِلُونَ » .

 يُذَبِّحونُ أَبِناءَكم ، ويستَحْيُونُ نساءَكم . يا قَـوم اذكروا نعمَّةُ اللَّه عليكم حينَ فَرَقَ بكم البحرَ وأنجاكم ، وأغْرَقَ فِرْعَوْنَ وأهَّلَه وأنتم تنظـرون . يــا قوم اذكروا نعمةَ الله عليكم إذ عَبَدتُم العِجلَ بعدَ ذلك ، ثمَّ غَفَرَ اللَّه لكم وسامَحكم ، يا قوم اذكروا نِعمَة اللَّه عليكم إذ أعطاكم المَنَّ والسَّلُوي تَأْكُلُونَ منها ، وفجَّرَ لكم الماءَ عُيونًا من الصَّخرةِ لتشرَّبُوا في الصحراء ، وجَعَلَ الغَمامَ فوقَ رُءُوسِكم ليحمِيَكم من الشمس . يا قوم اسمعُوا وأطيعوا وادخلوا الأرضَ المقدَّسة ولا تخافوا.

قالوا: يما موسى أتريدُ أن تُهلِكُنا وتَقتُلُنا؟ إننا نعرفُ أهلَ فِلسطين، ونعرِفُ أنهم أقوياءُ الأجسام قساةُ القلوب، لا نستطيعُ أبدًا أن نُحارِبهم، وإذا كنت قويًّا كما تقول، أو كان ربُّكَ قويًّا، فلماذا لا تذهبان أنت وهو فتحاربان هؤلاء الجبارين ؟ قبل لربّك يُهلِكُهم جميعا ، فندخُلُ ونحنُ آمِنون ا

وكان هناك رجلان مؤمنان من قوم موسى ، فقالا للقوم : « ادخلوا عليهم الباب ، فإذا دخلتموه ، فإنكم غالبون » .

« قالوا: يا موسى إنّا لن ندخلها أبدا ما داموا فيهما، فاذهب أنت وربُّكَ فقاتلا إنا ها هنا قاعدون».

عند ذلك حزن موسى خزنا شديدا ، وعرف أن كل تُعَبه مع هؤلاء القدم قد ضاع ، وأنه لا فائدة منهم ، ولا يمكن أن يكونوا شجعانا ولا محاربين ، وأنهم لا يُريدون إلا الطعام والشراب وهم مستريحون ، فتوجّه إلى الله مبحانه وتعالى يَشكو ويتألم :

« قال ربّ إنّى لا أمّلِكُ إلاّ نفسى وأخى . فافرُقُ بيننا وبينَ القَوم الفاسِقين » . لا تخافى ! إنّهُ صَرِّحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قُوارير .
فدخلت بلقيس ، ورأت العرش وعرفته فقالت :
هذا عرشي حقا .

وجلست بَلقيسُ على العرش ، وقد عرفَتُ أَنَّ سليمان رسولُ الله ، وأنها كانت مخطِئةً إذ كانت تعبدُ الشّمس ، وآمنت بالله العظيم الذي يدعُوها إليه سليمان ، فرفعت رأسها إلى السماء وقالت :

رب إنّى ظُلَمْتُ نفسِي بعبادَةِ الشَّمس ، والآن تُبْتُ وأَمنْلَمْتُ مع سُلَيمانَ لله ربِّ العالَمين .

## ٧

كُلَّفَ سليمانُ الجنَّ أَنْ يَبنُوا لَـه مِحرابًا فَخَمَّا للصَّلاة ، وكانوا لا يعصُونَ أَوامِرَه لأَنَّهم كانوا يخافون أن يُعاقِبَهم . وفي ذات يوم وقف يرقُبهم وقَدْ توكَّأ على عصاه ، وكان المحرابُ قد قارَبَ على النّهاية ، وتَعِبَ الجِنُّ من العمل ، وأرادُوا أَنْ يَسْتَرِيحُوا ، فَنظَرُوا إِلَى سليمان فوجدوه متّكنًا على عصاه ، فاستمرُّوا في عملِهم حتى انتهُوا منه .

وفجاًة سقط سليمان على الأرض ، فأسرع الجن الله فوجدوه ميّا . لقد مات سليمان من مُدَّة طويلة ، وظل مُتَّكِنًا على عَصاهُ وهو ميّت ؛ وهم يحسبون أنّه حى ، ولولا أن أكلت الأرضة عصاه ما دلهم شيء على مَوْتِه .

فقال الجنُّ: لو كنَّا نعلَمُ الغَيبَ ما استَمْرَرُنا في العمل لسليمان وهو ميت، وما لَبِثنا في العدابِ المهين،